



## أشبال الإسلام

الطفولة، مرحلة مهمة للغاية. وهى ليست مجرد مرحلة للهو
 واللعب وتضييع الوقت فيما لا يضيد ، ولكنها مرحلة إعداد جادة
 لا سيكون عليه الإنسان في شبابه وفي رجولته .

وفي هذه السلسلة تطالع:

صوراً مختلفة للنبوغ والتفوق والبطولة الخارقة والرجولة المبكرة عند «أبطال صغار»، صنعوا المعجزات برغم حداثة أعمارهم، فكان من بينهم «العالم» والحارب الشجاع، وقائد الجيش.

إن «الطفل الصغير» يستطيع أن يعرف دوره في الحياة ، من خلال مطالعته لهذه النماذج المشرقة ، ويستطيع أن يقدم الكثير من الأعمال النافعة لنفسه ولأسرته ولوطنه .

وسوف يجد الطفل المتعمة في أثناء قراءة هذه السلسلة التي كُتبت بأسلوب قصصي مشوق ولغة أدبية شفافة .

وجيه يعقوب السيد

مدرس مساعد بكلية الألسن جامعة عين شمس



بقلم : ١. وجيه يعقبوب السيد

بريشة : ا. عـبـد الشـافي سـيـد

إشراف: ۱. حـمدي مـصطفي

الناشر المؤسسة العربية الحديثة الشع والنشر والتوزيع ت: ٢٥٨٦١٩٥ - ٢٨٢٥٥٥٢ - ٢٥٢٦١٩٧ هذا الطِّفْلُ الصَّغيرُ الذي بدأَتْ مَظاهِرُ الرُّجولةِ عليْه مُنْذُ وقت مُبكِّر ، حياتُه تُشْبِه الأساطير ، وإِنْ كانتْ حقيقةً كَضَوْءِ الشَّمس الْباهر .

إِنَّه (عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْر) .

أَبوهُ هو ( الزُّبَيْرُ بنُ الْعوَّامِ) ابنُ عمَّةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وَواحِدُ مِنْ عَشْرة بِشَّرَهُمُ الرسولُ ﷺ بالْجنة .

وأُمُّهُ هى السَّيدةُ (أَسْماءُ بنْتُ أَبى بكْرِ الصِّديقِ) رضى اللَّه عنها ، الْمَعْروفَةُ بذاتِ النِّطاقَيْنِ ، وهى مُجاهِدةٌ عظيمةٌ ، كان لها دَوْرُها الْعظيمُ فى جهادِ الرَّسولِ ﷺ ضدَّ الْمشْركين .

وهذه الأُسْرةُ الطَّيِّبَةُ أُسْرَةٌ قُرآنيةٌ نشأَتْ على تَعَاليمِ الْقرآنِ ، وهذه الأُسْرةُ الطَّيِّبَةُ أَسْرَةٌ قُرآنيةٌ نشأَتْ على تَعَاليمِ الْقرآنِ ، وتحمَّلَ كلُّ فرْد فيها نَصيبَهُ منَ التَّعْذيب والاضطهاد .

(فالزُّبَيْرُ بنُ العوَّام) واحدٌ منْ أَشْجعِ الْفُرْسانِ الذينَ عَرفَتْهُمْ أُمَّةُ العربِ ، أَسْلمَ مُنْذُ وقت مُبكِّرٍ ، فكانَ منْ أَوائِلِ مَنْ دخلوا في الإسْلام ، وحَمَى الرَّسولَ بَيْنِ وافْتَدَاهُ بِنَفْسِه .

ومِنْ مَوَاقِفهِ الْعظيمةِ ، أَنَّهُ كان جالسًا في بَيْتِه فسمِعَ أَحَدَ النَّاسِ يَطُوفُ بِالشَّوَارِعِ ويَزْعُمُ أَنَّ الرسولَ ﷺ قَدْ قُتِلَ .

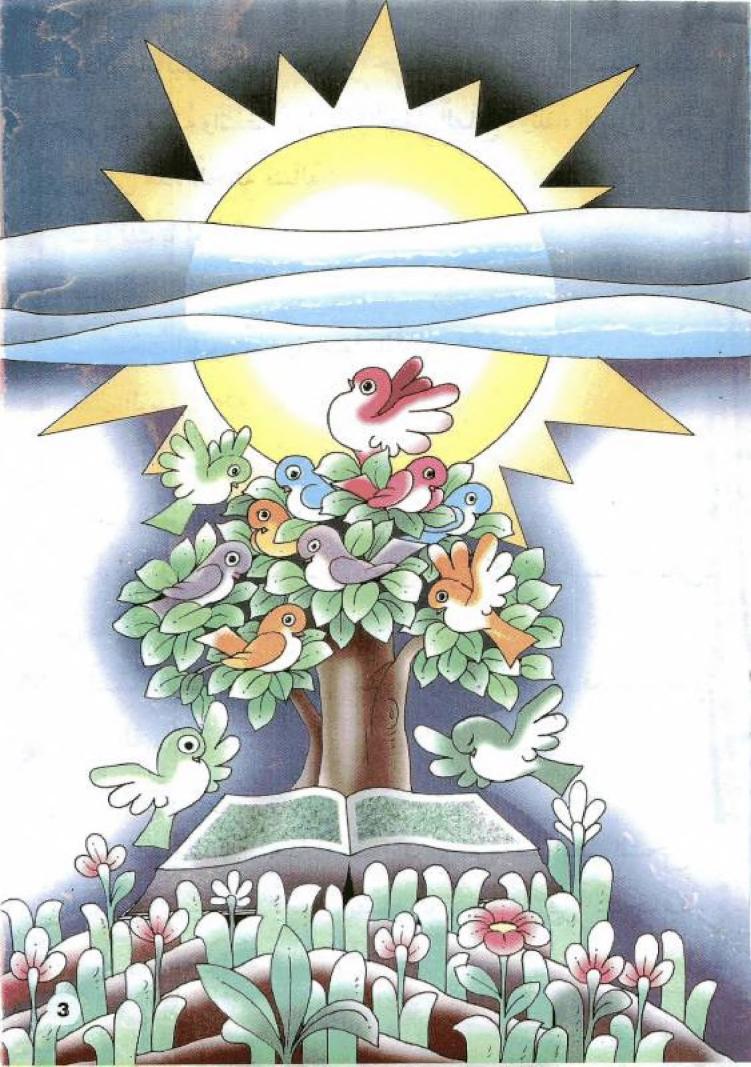

وكان (الزُّبَيْرُ) يرْتدى مَلابِسَ خفيفَة ، وبِمُجَرَّدِ أَنْ سمِعَ ذلك حتى سَلَّ سيْفهُ وانْتَفَضَ خارجًا كالْجمَلِ الْهائج . وتلقَّاهُ الرسولُ عَلَيْهُ وهو على هذه الْحالة فسألهُ:

\_ ما لَكَ يا زُبَيْرُ ؟

فقال:

\_ سمعْتُ أَنَّك قُتلْتَ يا رسولَ اللَّه .

فقال الرسول على :

\_ فماذا أُرَدْتَ أَنْ تصْنعَ ؟

فقال (الزُّبَيْرُ):

\_ أرَدْتُ واللَّهِ أَنْ أَسْتَعْرِضَ على أَهْلِ مكَّةَ ، وأَخْبِطَ بسَيْفِي مَنْ قَدَرْتُ عليه .

فضمًّهُ الرسولُ ﴿ إلى صدرُهِ ، وأَعْطاهُ إِزارًا له فاسْتَتر به ، ثم دعاً له ، وقالَ له :

\_ أُنْتَ حَوَارِيًى .

هذا الطَّفْلُ الذي نتحدَّثُ عنْهُ إذنْ هو ابْنُ هذا الْبَطلِ الشُّجاعِ ، والْفارس الذي كانَ الْعربُ يضْربونَ به الْمثَلَ في الشجاعةِ ، و(حَوَاري رسول الله ﷺ) .

وُلِدُ (عبدُ اللَّه بنُ الزُّبَيْرِ) في الْمدينَةِ عَقِبَ هِجْرَةِ الرَّسولِ اللَّهِ الْيُها ، وكان أَوَّلَ موْلود يولَدُ لِلْمُسْلمِين بعْد الْهِجْرَة . وكانتْ فَرْحةُ الرَّسول اللهِ بِمَوْلدهِ لا تُوصَفُ ، فَقدْ وُلِدَ في وقت أَشاعَ الْيَهُودُ فيه أَنَّ المسْلمِينَ لَنْ يُولَدَ لهمْ مَوْلودٌ بعد وقت أَشاعَ الْيهُودُ فيه أَنَّ المسْلمِينَ لَنْ يُولَدَ لهمْ مَوْلودٌ بعد هجْرَتِهمْ إلى الْمدينَة ، لأنَّ كهَنتَهُمْ قد سَحَرُوا الْمسلمينَ .



وكان ذلك نوعًا منْ (حَرْبِ الأَعْصابِ) مِنْ أَجْل صَدِّ النَّاسِ عِنِ الدُّحولِ في الإسلامِ ، حوْفًا مِنْ أَنْ تُصيبَهم هذه اللَّعْنَةُ . ولكنَّنا \_ بلا شَك \_ نُريدُ أَنْ نعْرِفَ كَيْفَ كانتْ حياةُ هذا البطلِ شَبيهة بالأساطيرِ ، وما هي الأَحْداثُ التي مرَّتْ بحياته ؟ البطلِ شَبيهة بالأساطيرِ ، وما هي الأَحْداثُ التي مرَّتْ بحياته ؟ لقد كانتْ طُفُولَةُ (عبد اللَّه بنِ الزَّبَيْرِ) مِثالاً واضحًا للرُّجولَة المُبتَكِرة ، فذات يوم كان (عبد اللَّه بن الزَّبير) \_ وهو دون العاشرة \_ يسيرُ مع جَماعة من الأَطْفالِ . وفجأة رأى الأطفال العاشرة \_ يسيرُ مع جَماعة من الأَطْفالِ . وفجأة رأى الأطفال (عُمرَ بن النحطاب) فهربوا مُسْرِعينَ .

لكنَّ (عبدَ اللَّه بنَ الزُّبَيْرِ) ظلَّ كما هو ، لَمْ يَهْرُبْ ولمْ يظْهَرْ عليه الْخَوْفُ أَو الاضْطرابُ ، فلَفَتَ نَظَرُ (عُمَرَ بنَ الْخطاَّبِ) عليه الْخَوْفُ أَو الاضْطرابُ ، فلَفَتَ نَظَرُ (عُمَرَ بنَ الْخطاَّبِ) الذي اقْتَربَ مِنْه وألْقيَ عليهِ السَّلامَ ثم سَأَلَهُ :

\_ لماذا لمْ تَبْتَعِدْ كما ابْتَعدَ رِفَاقُكَ ؟

وفى ثبات وجُرْأَة لا ينْقُصُهما الأدب الرَّفيعُ أَجاب :

\_ إِنَّ الطَّرِيقَ لَيْسَ ضَيِّقًا فأُوَسِّعُهُ لَكَ ، ولمْ أَرْتكِبْ ذَنْبًا فأَخاف منْ عقابك .

سُرَّ (عُمَرُ) بِإِجَابِةِ هذا الطِّفْلِ الصَّغيرِ ، فربَّتَ على كَتِفهِ



فما كانَ مِنْ (عُمَرَ بنِ الْخطاَّبِ) إِلاَّ أَنْ أَبْدَى إِعْجابَهُ الشَّديدُ بِشجاعَةِ هذا الْغُلامِ وجُرْأَتِه وأَدَبِه ، وتوقَّعَ له مُسْتَقْبَلاً مَليئًا بالْعظمة والرُّجولة .

وعِنْدَمَا بِلَغ (عبدُ اللَّه بِنُ الزُّبَيْرِ) الشَّالِشَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِه ، اصْطَحبهُ جماعة مِنْ صَحابة رسول اللَّه على ، هو ومَجْمُوعة مِنَ الْغِلْمَانِ الصِّغار ، مِنْهُمْ : (عبدُ اللَّه بنُ جعْفَر) و(عُمَرُ بنُ أَبِي الْغِلْمَانِ الصِّغار ، مِنْهُمْ : (عبدُ اللَّه بنُ جعْفَر) و(عُمَرُ بنُ أَبِي مُسْلِم ) وَأَتَوْا بِهِمْ إلى رسولِ اللَّه على ، وقالوا لهُ : \_ يا رَسُولَ اللَّه ، لو بايَعْتَهُمْ فتُصيبهُمْ بَرَكَتُكَ ، ويكونُ لهمْ \_ يا رَسُولَ اللَّه ، لو بايَعْتَهُمْ فتُصيبهُمْ بَرَكَتُكَ ، ويكونُ لهمْ

وطلبَ الصَّحابَةُ منْ هؤُلاءِ الْغِلْمان أَنْ يدْخُلُوا على رَسولِ اللَّه وَ اللَّهِ الْكَيْ يُبَايِعَهُمْ ويُسلِّمَ عليْهِم بعْدَ أَنْ وافقَ على اقْتِراحِ صَحَابَتِهِ . لكَيْ يُبَايِعَهُمْ ويُسلِّمَ عليْهِم بعْدَ أَنْ وافقَ على اقْتِراحِ صَحَابَتِهِ . وأحسَّ هؤلاءِ الْغِلْمانُ بالْهَيْبَةِ الشَّديدةِ مِنَ الدُّحولِ على رَسولِ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولُولُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وعِنْدما راَهمْ (عبدُ اللَّه بنُ الزَّبَيْرِ) مُتَرَدِّدينَ ، تقدَّمَ ومدَّ يدهُ وبايعَ النَّبِيَّ النَّبِيُّ كَما يُبَايعُ الرِّجالُ . فتبسَّمَ الرَّسُولُ عَلَى وقالَ مُثْنِيًا على (عبدِ اللَّه بنِ الزَّبَيْرِ) :

\_ إِنَّهُ ابْنُ أَبِيهِ .

وكَبُرَ (عبدُ اللَّه بنُ الزُّبَيْرِ) وصارَ شابًا يافِعًا ، وظلَّتْ قُوتُهُ وصلاَبتُهُ وثَباتُهُ في الْحَقِّ صِفاتِ ملاَزِمةً لهُ طُوالَ حياتِه ، فهو لا يعْرِفُ سوى الْحقِّ ، ولا يَنْحَازُ إلا إلَيْه مَهْمَا كلَّفهُ ذلك .



فى الحُروبِ التى خاصَهَا المسْلِمونَ ضِدَّ المُسْرِكِينَ ، كَانَ (عبدُ اللَّه بنُ الزَّبَيْرِ) يعْرِفُ مكانَهُ فى مُقَدِّمَةِ الصَّفُوفِ ، يقاتِلُ بكلِّ شجاعَة وقُوَّة ، ولا يعْرِفُ أبدًا التَّراجُعَ أو الاسْتِسْلامَ ، ولا يعْرِفُ أبدًا التَّراجُعَ أو الاسْتِسْلامَ ، ولا يعْرِفُ أبدًا التَّراجُعَ أو الاسْتِسْلامَ ،

ولقد بجلَّتْ شجَاعَتُهُ المتناهِيَةُ في أَثْناءِ (فَتْحِ إِفْريقيَّةَ) ، وكانَ ذلك في عَهْدِ الْخليفةِ (عثمانَ بن عفَّان) .

كَانَ عَددُ المسلمينَ في هذه المعركة حَوَالي (عِشْرينَ أَلْفًا) ، بَيْنما كانَ عددُ أَعْدائهمْ من البَرْبَر(مائةً أَلْف) .

وما كادَتِ المعْركة تَدُورُ ، حتى ظَهَر تَفَوُّ (الْبَرْبَرِ) عَلى المسْلمينَ ، وكادَ المسْلمونَ يتعرَّضُوا لها منْ قَبْلُ . منْ قَبْلُ .

وكان (عبد الله بن الزُّبَيْرِ) يُراقِبُ ما يحْدُث أَمامَهُ مِنْ تساقُطِ قَتْلَى المسْلِمِينَ فلا يصدِّق عينيه .

وحاولَ (عبدُ اللَّه بنُ الزَّبَيْرِ) أَنْ يجِدَ سَبَبًا واضِحًا يجْعلُ المسْلِمينَ ينْهزمُونَ بهذهِ السُّهُولَةِ .

هل السُّبَبُ أَنْ عَددَ الأَعْداءِ يفُوقُ عددَ المسْلمِينَ عِدَّةَ مرَّاتٍ ؟

ولكنْ: مُنْذُ متى والمسلمونَ يَخْشُونَ مِنَ الكَثْرَةِ ؟ إِنَّهمْ لا ينْتَصِرونَ إلا بعَقِيدَتِهِمْ الصُّلْبَةِ ، وسلاحُهُم الْحقِيقَ هو الإيمانُ باللَّه والتَّوكُّلُ عَليْه .

وظل (عبد الله بن الزُبيس يفكر ويت أمَّلُ في خط سَيْسِ المعْركة وهو يحْملُ سَيْفَهُ ويُقاتلُ ، وأَخيرًا الاحَظ أنَّ مصْدرَ قوَّةِ (الْبَرْبَر) تجيء مِنْ ناحِية قائدِهم الذي كان يقف على رَبُوة عالية ،

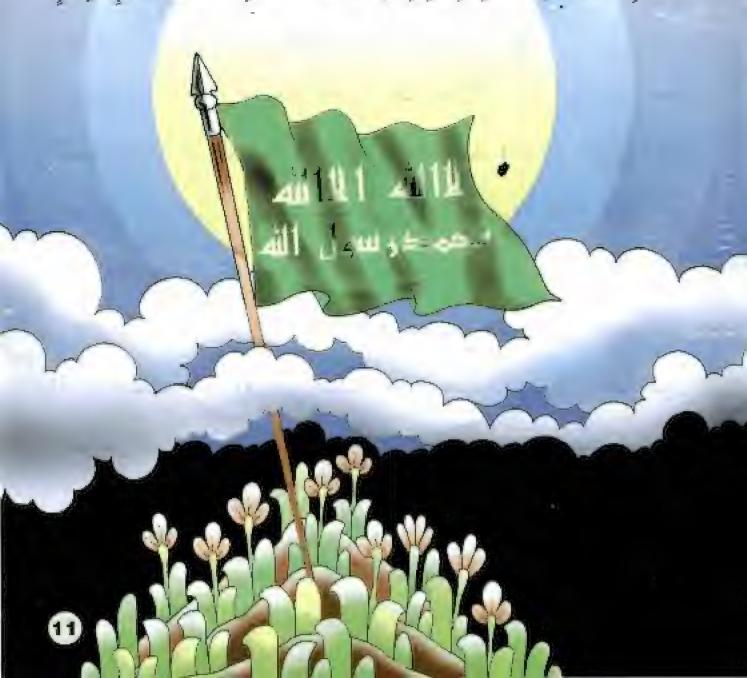

وحَوْلهُ مئاتُ الْجنُودِ يَحْمُونَه مِنَ الْقَتْلِ ، بيْنما هوَ يبُثُّ الْحماسَةَ في نُفُوس جُنُودِه ويحرِّضُهُمْ على الْقِتال والْحَرْبِ .

تفكّر (عبد الله بن الزَّبَيْر) في الأمْرِ طويلاً ، وأَحيرًا هداه تفْكيرُهُ إلى ضَرُورَةِ قتْلِ هذا الْقائِدِ ، الذي يُعَدُّ مصْدَرَ قوَّةِ هذا الْجيْش الْعَنيد .

ولكنْ كيْفَ يَصلُ إِلَيْهِ ؟ إِنَّه لكَى يقْتُلَ هذا الْقائِدَ عليْه أَنْ يَجْتازَ مِثَاتِ بلُ ألافِ المقَاتِلينَ مِنْ جُيُوشِ الْبَرْبَرِ.

وهلْ هذا شَىءٌ صعْبٌ على (عبد الله بن الزُّبَيْرِ) الْبطَلِ الشَّجاعِ مُنْدُ أَنْ كان طِفْلاً ؟ لقدْ راح (عبدُ الله بنُ الزُّبَيْرِ) يَشُقُّ الصَّفوفَ ، ويَضْربُ بسَيْفهِ في كُلِّ اتِّجاه ، والْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لَكُلُّ الْوَيْلِ لَكُلُّ الْوَيْلِ لَكُلُّ الْوَيْلِ لَكُلُّ الْوَيْلِ لَكُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ كان يعْتَرضُ طَريقَهُ مِنْ جُنودِ الْبَرْبَر .

وأَخيرًا وصلَ إلى مُرَادِه ، وهَوَى بسَيْفهِ على رأْسِ قائدِ الْبَرْبَرِ الذي سقطَ على الأَرْضِ مَيْتًا ، وارْتفعَتْ تَكْبيراتُ المسْلمينَ ، وعلَتْ راياتُهُمْ ، وارتَفَعتْ رُوحُهمُ المعْنُويَّةُ . بيْنمَا تشَتَّتَ شَمْلُ أَعْدائِهمْ وتفرَّقوا بعْدَ أَنْ فَقَدُوا أهمَّ مَصْدَر مِنْ مصادِر قوَّتِهمْ . وهَجَومًا قويًا ، بعْد أَنْ نظَموا صُفُوفَهمْ ، وهَجَومًا قويًا ، بعْد أَنْ نظَموا صُفُوفَهمْ ،

فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُمُ النَّصْرَ الْمُبِينَ على أَعْدَائِهمْ ، ولَوْلا هذا النَّصْرُ لَتَأَخَّرَ دُخولُ الإِسْلامِ وسُطَ وشَمَالَ إِفْرِيقيا إلى أَجَلٍ لا يعْلَمُهُ إلا اللَّهُ.

وكان السَّبَبُ الرَّئيسئُ في انْتِصارِ المسْلمينَ هو تَوْفِيقُ اللَّهِ لَهُ وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على هذا الْعَملِ الشُّجاعِ الذي كانَ بِمَثَابَةِ اللَّهُ الشَّديدةِ على جَبينِ الأَعْدَاءِ.



إنَّهُ في ساحة المعْركة قوى يَحْملُ إرادَةً مِنْ حَديد وعزيَةً لا تَلينُ ولا تَضْعُفُ .

وهذه الْقُوَّةُ وتِلْكَ الشَّجاعةُ ، كان مَصْدَرُهُمَا قُوَّةٌ إِيمانِيَّةٌ أَقْوَى مِنَ الْجِبالِ .

فَعْبُدُ اللَّهِ بِنُ الزُّبَيْرِ فَى حَيَاتِهِ دَائِمُ الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ ، لا يعْرِفُ الْكَسَلَ وَلا الرَّاحة فَى الْعِبادَةِ ، وَلَمْ يَتَعُوَّدُ عَلَى التَّرَاخِي وَالرُّكُونِ . صَلاتُهُ خُشُوعٌ تَامًّ ، وَفَهْمٌ عَمِيقٌ لِلْهِدَفِ مِنَ الصَّلاةِ .

وصفَ بعْضُ المعاصِرِينَ «لِعَبْدِ اللَّه بنِ الزَّبَيْرِ» خُشُوعَهُ في الصَّلاةِ بِقَوْلِه : \_ لقد كانَ (عبدُ اللَّه بنُ الزَّبَيْرِ) يُدخُلُ في الصَّلاةِ بِقَوْلِه : \_ لقد كانَ (عبدُ اللَّه بنُ الزَّبَيْرِ) يُدخُلُ في الصَّلاةِ ، فيخْرُجُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَيْها .

«وكانَ يرْكَعُ أَوْ يَسْجُدُ ، فَتقِفُ الْعَصَافِيرُ فَوْقَ ظَهْرِه وكاهِله ، لا تَحْسَبُهُ منْ طُولِ رُكُوعِه وسُجُودِه إلا جدارًا أو ثَوْبًا مطْروحاً . «ولقد مرِّت قديفة منْجنيق \_ قطْعة منَ الْحَجَرَ الضَّحْمِ أَلْقاها جنُودُ الطَّاغِيةِ (الْحجَاج بن يوسُفَ الثَّقَفِيُّ) عليه \_ بَيْنَ لِحْيَتِهِ وصَدْرِه وهوَ يُصَلِّى ، فواللَّه ما أحَسَّ بها ولا اهْتَزَ لها ، ولا قطع منْ أَجْلها قراءَته ، ولا تعَجَّل رُكُوعة .



لقد فهم مَعْنَى الصّلاة فَهْمًا صَحيحًا . فهى لَيْسَتْ مُجَرَّدَ حَرَكَاتٍ يُؤدِّيها ، أَوْ عَادَةً تَعُوَّدَ أَنْ يقومَ بها . ولَكِنَّها صِلَّةُ بِيْنَ الْمُرْءِ ورَبِّه ، لا بُدُّ فيها منْ حُضُورِ الإنسانِ وبَالُهُ خال منْ مُشَاغِل الدُّنيا ، وقلبُهُ عامِرٌ بالإِيمانِ والْحُبِّ لِلَّه .



فما إِنْ يدْ حُل الإنسانُ في صَلاتِه ، ويقولُ : (اللَّهُ أَكْبَرُ) ، فإنَّ ذلك يَعْنى : أَنَّ اللَّهَ تعالى أَكْبَرُ مِنْ كلِّ شَيءٍ في حياتِنا ، ولذلك يعبُ أَنْ تَخْشَعَ كلُّ جَوارِحنا لِلَّه ، ولا نَنْشَغِلَ بشَيءٍ ولذلك يجبُ أَنْ تَخْشَعَ كلُّ جَوارِحنا لِلَّه ، ولا نَنْشَغِلَ بشَيءٍ يُلْهينا عَنِ الْخُشُوعِ والْخُصُوعِ الْكامِلِ للَّه .



وما دامَ المسلمُ يركعُ ويسْجُدُ في صلاتِه للّهِ ، فلا يُمْكِنُ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ يسْجُدَ للْباطِل ، ولا يُمكِنُ أَنْ يَرْضَى بالظُّلْم والْهَوان . .

وهكذا كانَ (عبْدُ اللَّه بنُ الزُّبَيْر) . .

ولمْ يكْتَفِ (عبدُ اللَّه بنُ الزَّبَيْرِ) بأَنْ يفْهمَ العِبادَةَ على هذا النَّحْو الصَّحيحِ ، ولكنَّهُ كانَ حَرِيصًا على أَنْ يوَصِّلَ هذا المعْنَى لِكُلِّ الْمسْلِمِينَ ، لِكَيْ يفْقَهوا معْنَى الْعِبادَةِ الحقيقيَّ .

إنَّ العبادَةَ عِنْدهُ أقوالٌ وأفْعالٌ وسلُوكٌ ، فهو يقولٌ في إحْدَى خُطَيْه الرَّائِعَةِ في مَوْسِم الْحَجِّ.

د أمًا بعد ، فإنَّكُمْ جِنْتُمْ منْ آفَاقَ شَتَى وُفُودًا على اللَّهِ تعالَى ، فحقًا على اللَّه أنْ يُكْرِمَ وَفْدَهُ ، فمَنْ جَاءَ يطلُبُ ما عِنْدَ اللَّه فإنَّ طالِبَ اللَّه أنْ يُكْرِمَ وَفْدَهُ ، فمَنْ جَاءَ يطلُبُ ما عِنْدَ اللَّه فإنَّ طالِبَ اللَّهِ لا يَحيبُ ، فصَدِقوا قَوْلَكُمْ بِفِعْلٍ ، فإن مِلاكَ الْقَوْلِ الْفَوْلِ ، وَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الْقُلُوبِ» .
 الْفِعْلُ ، والنِّيَّةُ نِيَّةُ الْقُلُوبِ» .

و (عبدُ اللَّه بنُ الزُّبَيْر) كانَ دائِمَ التَّحْذِيرِ للمسْلمينَ منْ عَدَمِ الإخْلاصِ ، ويَنْصَحُهُم بإخْلاصِ النِّيَّةِ للَّهِ تعالَى لِكَيْ يكونوا مِنْ أَهْلِ التَّقْوَى ، وكانَ يقولُ باسْتِمْرارِ :

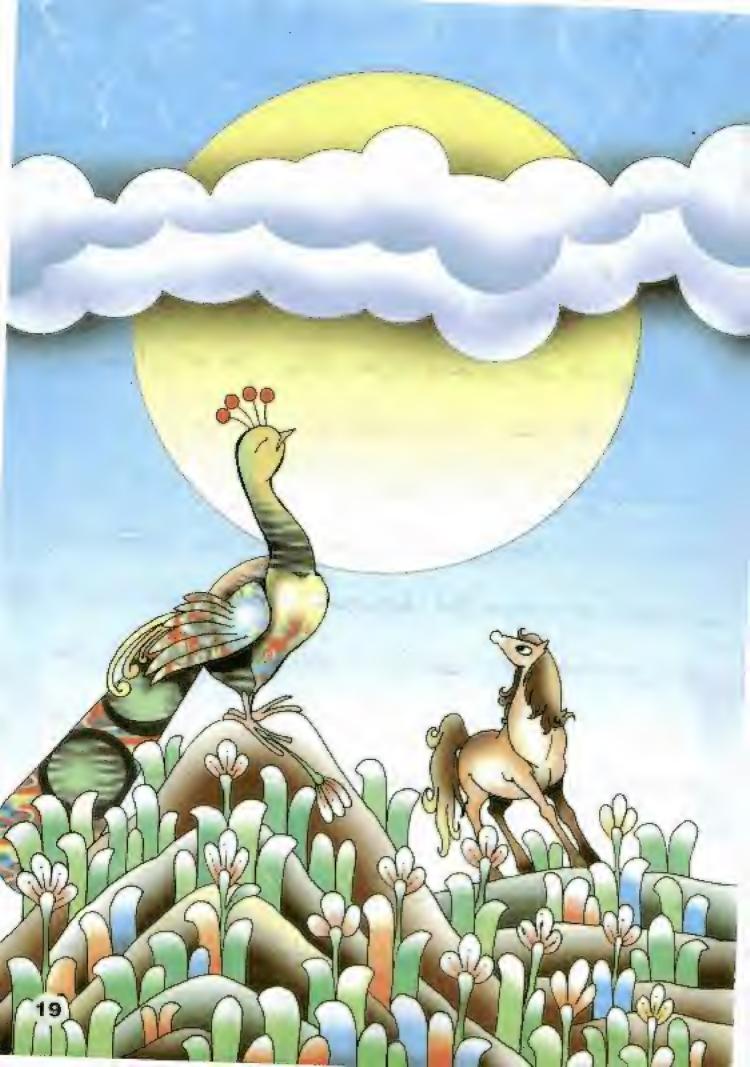

إنَّ أَهْلَ التَّقْوَى لَهُمْ عَلامَاتٌ يُعْرَفُونَ بها ، ويعْرِفُونَها مِنْ
 أَنْفُسهمْ :

مِنْ صِبْرِ على الْبلاءِ ، ورِضًى بالْقَضاءِ ، وشُكْرِ النَّعْماءِ ، وذُلُّ لِحُكْم الْقُرآنِ ،»

وكَانَ «عبدُ اللَّه بنُ الزَّبَيْرِ» عابدًا قانتًا للَّه ، يقومُ اللَّيْل ويقْضيه في محْرابِ الصَّلاة ، ويَبْكى بِغَزارة طمَعًا في عَفْوِ اللَّه ورَحْمَتِه . وفي النَّهارِ كُنْتَ تَجِدُهُ صَائمًا مُجاهدًا ، يَسْعى لقضاء مصالح الْعباد . وإذا كانَ (عبْدُ اللَّه بنُ الزُّبَيْرِ) يؤمِنُ بالْحَقِّ ولا يَحيدُ عَنْهُ مهْما كان الشَّمَنُ . وإذا كانَتِ الْمواقفُ التي رأيْناها تدُّلُّ على هذه البُطُولة النَّادرة والْقُوة والشَّجَاعَة ، فإنَّ مَوْقِفَهُ مِنْ (يَزيد بنِ مَعَاوِية) يدُلُّ على إيمانِه الشَّديد بالمبادئ ، وعدم حياده عن الحق طَرْفَة عَنى .

قَبْلَ أَنْ يَموُتَ (مُعاوِيَةُ بنُ أبى سُفْيانَ) أَوْصى لابْنهِ (يَزيدَ) بالْخِلافةِ بنْ بَعْده .

ولمْ يكُنْ (يزيدُ) هذا يَصْلُحُ أَنْ يكونَ خَليفةً للمسْلمينَ بأَى حالٍ مِنَ الأحْوالِ ، ولِذلك فقد وفض (عبد الله بنُ الزَّبَيْرِ) بشكُل قاطع أَنْ يُبايع (يَزيدَ بْنَ مُعَاوِيَة).
وأَعْلَنَ (عَبِدُ اللَّه بِنُ الزُّبَيْرِ) رأْيَهُ على الْمَلإِ وقال في صراحَة ووُضُوحٍ:
ووُضُوحٍ:

\_ إِنَّ (يَزِيدَ بِنَ مُعاوِيةً) لا يَصْلُحُ أَنْ يكونَ حَاكمًا للمسْلمين ويُجِبُ أَنْ يخونَ حَاكمًا للمسْلمين ويُرْضَوْا عَنْهُ ، لا أَنْ يُفْرَضَ علَيْهِم .

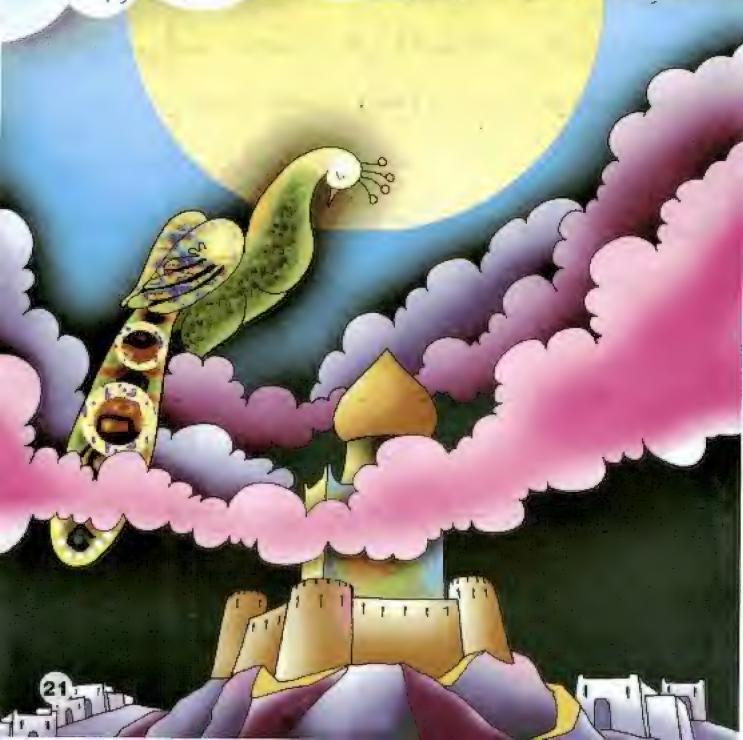

وأَدَّى هذا إلى غضَب (يَزيد) وبَنِي أُمَيَّةَ ، فتعقَّبوا (عبد اللَّهِ بنَ الزَّبيرِ) وطارَدوهُ واعْتَبَرُوهُ خَصْمَهُمُّ الأَلَدَّ.

وشاءَتْ عِنايةُ اللّهِ أَنْ يَموتَ (يزيدُ بنُ مُعاوِيةً) بعْدَ مُدَّة قصيرة مِنْ تَوَلّيه مَنْصِبَ الْحِلافة ، فبايع الْمُسْلمون (عبد الله بن الزُبيْر) ليكون أميرًا للمؤمنين ، وحاكِمًا للعالم الإسلامي .

لكنَّ بنى أُمَيَّةَ ساءَهُمْ أَنْ يكونَ (عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْر) خليفةً المسلمينَ مِنْ دُونِهمْ ، فاخْتاروا واحدًا من بَيْنِهم : هو (عبدُ الْمَلِكِ بنُ مَرْوانَ) وأجْبَروا النَّاسَ على بَيْعتِهِ .

ولمْ يكْتَفوا بذلكَ بلْ جَهَّزُوا جُيُوشَهُمْ في (دِمَشْقَ) التي كانتْ مَقَرًا لَهُمْ ، وعَقَدوا الْعَزْمَ على إِرسَالها لِمُحَارَبَةِ (عبد اللَّهِ بن الزُّبَيْر) في (مكَّةَ المكرَّمَةِ) ...

واخْتارَ (عبدُ الْمَلِكِ بنُ مروانَ) الطَّاغِيةَ المعْروفَ (الْحَجَّاجَ بنَ يوسُفَ الثَّقَفِئَ) لِلْقِيام بِهَذهِ الْمُؤامَرَةِ .

وخرج (الحجَّاجُ) على رأْس جيْش كَبير إلى مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ للْقضاءِ على الْخليفَةِ الشَّرْعِيُّ (عبد الله بنِ الزُّبَيْرِ) الذي بايَعهُ المسْلمونَ في كلِّ مكان . وحَاصَرَ (الْحجَّاجُ) مكَّةَ ومنعَ عنْ أَهْلِها الطَّعامَ ، وعاتَ فيها فسادًا ، فحصَدَ بِسَيْفِه رُّءُوسَ الشَّيوخِ والشَّبابِ والنِّساءِ منْ أَنْصارِ (عبد اللَّه بنِ الزَّبَيْرِ).



واشْتَدَّ الحِصارُ على أَهْلِ مكَّة ، فاضْطُرَّ كثيرٌ مِنْ أَنْصارِ (عبدِ اللَّه بنِ الزُّبَيْرِ) إِلَى الاسْتِسْلامِ والانْسِحابِ ، مُؤْثِرِينَ السَّلامَةَ والنَّجَاةَ عَلى مُواصَلة الْجهادِ ضِدَّ الظُّلْم .

ورأى (عبدُ اللَّه بنُ الزُّبَيْرِ) نَفْسَهُ وحِيدًا ، إلا مِنْ بَعْضِ الرِّجالِ الذين ثَبَتُوا معَهُ ، لكنَّ عددَهُمْ كانَ قليلاً لِلْغاية .

ووضع (الحجَّاجُ) خِطَّةً شَيْطانِيَّةً لِكَىْ يَجْبُرَ (عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيْرِ) ومَنْ معَهُ على الاستسلام ، فوضع (الْمِنْجَنِيقَ) على جَبَلٍ قريب مِنَ الْكَعْبَة ، وراحَ يقْذِفُ به (عبد اللَّه بنَ الزُّبَيْرِ) ومَنْ معهُ ، وهم في جَوْف الْكَعْبة .

وعلى الرَّغْمِ مِنْ هذه القُوَّةِ الْغاشِمةِ التي كانتْ في صَالحِ (الحَجَّاجِ) ، فإِنَّ (عبدَ اللَّه بنَ الزُّبَيْرِ) لم يَضْعُفْ ولمْ يَسْتَسْلِمْ . ودخلَ على أُمَّه (أَسْماءَ بنْتِ أَبِي بكْر) واسْتَشارها في أَمْرِه وأَمْرِ أَصْحابِه ، لأَنَّ رأيها له وَزُنْه وأَهَمِّيتُهُ ، فأشارت (أَسْماء) على ابْنِهَا بالْجِهادِ في سبيلِ اللَّه حتى آخِر قَطْرةِ دَم ، وقالَتْ في على ابْنِهَا بالْجِهادِ في سبيلِ اللَّه حتى آخِر قَطْرةِ دَم ، وقالَتْ في

\_ إِنِي لأَرْجُو اللَّه أَنْ يكونَ عزائِي فيكَ حَسَنًا ، إِنْ سَبَقْتَنِي إِلَى ﴿



اللَّه أَوْ سَبَقْتُكَ إِلَيْه .

ثمَّ دعتْ لهُ وودَّعَتْهُ وهي تقولُ:

\_ يا بُنَى إِياكَ أَنْ تُعْطِى خِصْلَةً مِنْ دِينكَ مَحَافَةَ الْقَتْلِ.

وخرج (عبد الله بن الزَّبَيْر) ، واحْتَمى هو ومَنْ معَهُ بالبَيْت الْحرام ، الذي حرَّمَ اللَّهُ فيهِ الْقِتالَ ، فقالَ عَنْهُ: «ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمنًا»

وأسْرِعَ رَجُلٌ مِنْ أَتْباع (عبد اللّه بنِ الزَّبَيْرِ) إلَيْه ، عِنْدَ مَا وَأَى جُنودَ الْحجَّاج تَقْتَحِمُ الْبَيْتَ الْحرَامَ ، وقال الرَّجُلُ لابْنِ الزَّبَيْرِ:

ـ سوْف نَفْتحُ لكَ بابًا لِكَى تَصْعَدَ إلى الْكَعْبة ، وتَعْتَمِى بها منْ بَطْش الْحَجَّاج وجُنُوده .

لكنَّ (عبد اللَّه بن الزُّبَيْر) أجابه قائلاً:

\_ «مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَحْفَظُ أخاكَ إِلا مِنْ نَفْسِهِ وأَجَلهِ .

ثم أضاف في حَسْرَة وألَّم:

\_ وهلْ لِلْكَعْبَةِ حُرْمةٌ عِنْدَ هؤلاءِ ؟ واللَّهِ لوْ وجَدوكُمْ مُتَعَلِّقِين بأسْتار الْكَعْبَةِ لَقَتْلُوكُمْ .

وسلَّم (عبد اللَّهِ بنُ الزُّبَيْسِ) أَمْرَهُ إلى اللَّهِ ، وما أَجْمَلَ أَنْ



يجْعَلَ المَرْءُ زِمامَ أَمْرِه بِيَدِ خَالِقِه وبارِئِه. وما هي إلا لَحظَاتٌ حتَّى كان (الحَجَّاجُ) وجُنُودُه يقْتحِمونَ الْبَيْتَ الْحَرامَ الآمِنَ ، ويَنْتهكُونَ حُرْمَتَهُ.

كانَ جُنودُ (الحَجَّاج) كالْجَرادِ المُنْتَشِرِ ، ولوْ نظرْتَ إلى وُجُوهِهمْ لأَدرَكْتَ أَنَّكَ أَمامَ عِصَابة أَوْ جَماعَة مِنَ الْمُجْرمينَ ، فلا مكانَ للرَّحْمَة في قُلُوبهمْ ، ولا مجَالَ للتفْكير عِنْدَهُمْ ، فما هُمْ إلاَّ أُجَرَاءُ باعُوا أَنْفُسَهُمْ بأَبْخَس الأَثْمان .

وبرغْمِ كَثْرَةِ عَددِ هؤلاءِ الْجُنودِ ، وشِدَّةِ بطْشِهِمْ ، فقدْ راحَ (عبدُ اللَّه بنُ الزُّبَيْرِ) يُقَاتِلُ قِتَالَ الأَبْطال ، حتى خرَّ صَرِيعًا وسَقطَ شهيدًا بعْدَ مُقَاوَمَةٍ عَنيفَةٍ ، وماتَ وهُوَ رافعُ الرَّأْس .

إِنَّ شَجَاعَةَ (عبد الله بن الزَّبَيْر) شَهِدَ بها الأَعْداءُ قَبْلَ الأَصْدقاءِ ، فهى تُشْبِه حِكايَاتِ (الأَسَاطِير) التي يَصْعُبُ علَى الْأَصْدقاءِ ، فهى تُشْبِه حِكايَاتِ (الأَسَاطِير) التي يَصْعُبُ علَى الْعَقْل تَصْديقُهَا .

فها هو ذا واحد من البيت الأُموى ، يَسْأَلُه الْحَلِيفَةُ الْعَادِلُ الْعَمْرُ بنُ عَبْدِ الْعَزيزِ) عنْ (عبد الله بن الزَّبَيْرِ) قائلاً:

- صفْ لِي (عبد الله بن الزَّبَيْر)!



فأجَابه :

- «واللَّهِ ما رأيتُ جِلْدًا قَطُّ رُكِّبَ على لَحْم، ولا لَحْمًا على عَصَب، ولا لَحْمًا على عَصَب، ولا عَصَبًا على عَظْم، مثلَ جِلْده، ولَحْمه، وعَصَبِه. عَظْم، مثلَ جِلْده، ولَحْمه، وعَصَبِه. ولا رأيتُ نَفْسًا بيْنَ جَنْبَينْ رُكِّبَتْ بيْنَ جَنْبَيه.

ولقد قامَ يوْمًا إلى الصّلاة ، فمرَّ حَجَرٌ مِنْ حِجارة الْمِنْجَنِيقِ بَيْنَ لِحْيَتِهِ وَصَدْره ، فواللَّه ما خَشعَ له بَصَره ، ولا قَطَع له فَراءَته ، ولا رَكعَ دُونَ الرُّكُوع الذي كانَ يَرْكع .

ولَئِنْ كَانَ (عبدُ اللَّهِ بنُ الزَّبَيْرِ) قدْ سَقَطَ جَسَدُهُ مَيْتًا في هذه المعْرِكَة ، فإنَّ رُوحَهُ الطَّاهِرةَ قَدْ صَعَدَتْ وهي تُرَفْرِفُ في السَّماءِ ، سَعِيدةً بُسْتَقَرِّها الأَبَدِيِّ في جَنَّةٍ عَرْضُها السَّماوَاتُ والأَرْضُ . قالَ تعالَى :

«ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، فَرِحِينَ بِما أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ويَسْتَبْشِرُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ويَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»

يَحْزَنُونَ»

آل عمران (۱۲۹، ۱۷۰)



رَحِمَ اللَّهُ الْبَطَلَ الْعَظِيمَ (عبدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ) صاحِبَ الْمبَادِئِ السَّامِيَةِ ، وشَهِيدَ الْحَقِّ ، الذي ظهرَتْ لِلْجَميعِ قُوَّتُهُ وشَجَاعَتُهُ وَرُجُولَتُهُ مُنْذُ نُعُومَة أَظْفاره .

(تمـــت)

رقم الإيداع : ٢٠٨٠

الترقيم الدولي : ٤ ـ ٣٠٧ ـ ٢٦٦ ـ ٧٧٧